

## التعالدا لدالك الحصال لتعالد الدالك الدالك الدالك التعالد

كَانَتِ السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيُ عَلَى وَسَاءِ النَّبِيُ عَلَى وَتَقُولُ :

- لَيْسَ مِنْكُنُ امْرَأَةٌ إِلا زَرَجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَهُلُها ، أَمَّا أَنْ فَرَوْجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَهْلُها ، أَمَّا أَنَا فَرَوْجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبِعِ سَمَاوَاتِ الْ وَتَتَلُو عَلَيْهِنَ قُولُهُ (تَعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَضِي زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زُوجُنَاكَهَا لِكُيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤَمِّنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعَيْنَاتِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ وكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ [مورة الأحزاب: ٣٧]

فَمِنْ تَكُونُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْسُ الّتِي أَمْرَ اللّهُ (تَعَالَى)

رَسُولَهُ عَلَيْهُ أَنْ يَتَزُوَجِها ؟ وَمَا الْحَكْمَةُ مِنْ هَذَا الزُّواجِ ؟

كانتُ زَيْنَبُ بِنْتَ جَحْشُ تَتَمَى لأسْرَةَ عَرِيقَةً عَرِيقَة ، فَهِي مِن بِنِي أَسَد بْنِ خُرَيْمَةَ الْمُضرِي ، كَمَا أَنَّهَا يَنْتُ عَمَة الرِّسُولِ عَلَيْهُ ، أُمُها وأميمة بِنتَ عَيْد المُطلب، وكانت فتاة جميلة شريفة الْحسب ، كما عرفت بالتَقُوي والورع ، واتباع الرَّسُول عَلَيْهُ .

### لتعالدا لداما لعها الالعالدا لدالا الدهر

زُوجها الرَّسُولُ عَلَيْهُ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ هَذَا الزَّواجُ لَمُ لَكَمْ النَّجَاحُ ، لَحَكْمَة ، لَكَنَّ الْعَلَاقَة الزُّوجِيَّة لَمْ يُكْتَب لَهَا النَّجَاحُ ، لَحَكْمَة ، لَكَنَّ الْعَلَاقَة الزُّوجِيَّة لَمْ يُكْتَب لَهَا النَّجَاحُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِسِبِ عَدْمِ التُواقِّق بَيْنَ الرَّوْجَيْنَ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وكَانَ ذَلِكَ بِسِبِ عَدْمِ التُواقِّق بَيْنَ الرَّوْجَيْنَ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وكَانَ ذَلِكَ لِسِبِ عَدْمِ التُواقِي بَيْنَ الرَّوْجَيْنَ ، فَتَمَّ الطَّلاق ، وكَانَ ذَلِكَ لِعَدِيدًا ، سُرْعَانَ مَا أَظْهَرِهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا .

وَقَلِلْ أَنْ نَتَحَدُّتُ عَنْ زِيْنَبِ بِنْتِ جَحْش وزَواجها من



الرسول على ، يجبُ أَنْ نُلمَ بِالظُّرُوفِ الَّتِي تَمَّ فِيهَا الزَّواجُ مِن زَيد بِنِ حَارِثَة ثُمَّ الطَّلاقُ مِنهُ بَعد مُدَّة وَجِيزَة .

كَانَتُ أَسُرَةُ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ أُسَرَةً عَرِيبَةً عَرِيقَةً ، وَبَيْنَمَا كَانَتُ أُمَّهُ فِي زِيَارَةَ لِأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذَ كَانَتُ أُمَّهُ فِي زِيَارَةً لِأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذَ أَغَارَ بَعْضُ قُطَاعِ الطَّرُق عَلَى الأُمْ وَآبِنِهَا ، وَتَمَكَّنُوا مِنْ أَغَارَ بَعْضُ الطَّفُل ، ثُمْ بَاعُوهُ بَعْد ذَلِكَ فِي سُوق الرَّقِيق .

وظل زيد بن حارثة يخدم الرسول على في حُب وتفان ، وكان يحترمه ويوقره ، ويرى أن النبي على شخص متميز ومختلف عن سائر الرجال ، فلما بعث الله محمدا على الناس رسولا ، آمن زيد به على الفور ، فكان من أوائل من دخلوا في دين الله .

رَفِي أَحَـد مَـواسِم الْحَجُ ، عَلَم أَهْلُ زَيْد بَنِ حَـارِثَةَ ، أَنْ ابْنَهُمْ مَا زَالَ حَيَّا ، وأَنَّهُ عِنْد مُحَمَّد بَنِ عَبْدِ اللهِ ، فَذَهَبُرا إلَيْه وَقَالُوا :

- يَا بْنَ عَبُد الْمُطلب ، يَا بْنَ سَيْد قَوْمِه ، أَنْتُمْ أَهْلُ حَرِم ، تَفُكُون الْعَانِي الذَّلِيل ، وتُطعمُون الأسير ، وقَدْ جَنْنَاكُ في ولَدنا ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا ، وأحسنُ في فدائه !

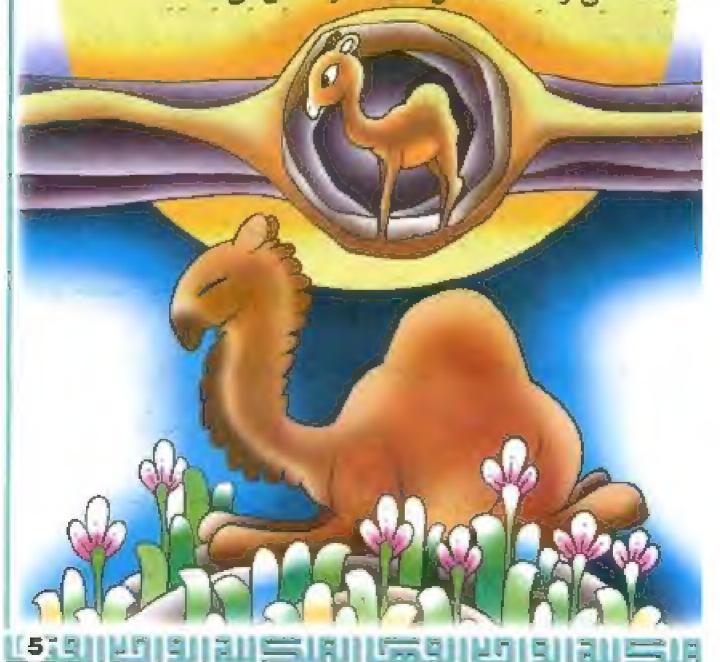

فقال لَهُمْ عَلَيْهُ :

ا الْأَعُوا زَيِداً ، وَخَيْرُوهُ ، فَإِنْ اخْنَارَكُمْ فَهُو لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ . . وَإِنْ اخْنَارَكُمْ فَهُو لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ . . وَإِنْ اخْنَارِنِي ، فَوَاللّهِ مَا أَنَا بِاللّهِ يَ أَخْنَارُ عَلَى مَنِ اخْنَارِنِي فِدَاءً . فَانْفَرَجَتُ أَسَارِيرُ الْقُومُ وَقَالُوا :

\_مَا أَجْمَلَ قُولُكَ ، لَقَدْ أَنْصَفْتَنَا وَزِيَادَة .

وَدُعَا الرَّسُولُ عَلَىٰهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ ، ثُمَّ تَرَكَ لَهُ حُرِيَّةَ الاَخْتِيَارِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْوَدُ مَعَ أَهْله .

وَدُمْعَتْ عَيْنَا زَيْد بْنِ حَارِثُةً وَهُو يُرَى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرْةٍ ، وَاحْتَضَنَ وَالِدَهُ وَعَمَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، لَكِنَّهُ فَاجَأَ النَّاسَ بِقُولِهِ :

- وَاللَّهِ ، مَا أَنَا بِالَّذِي يُفَضَّلُ عَلَيْكَ أَحَدًا يَا سَيِّدِي ، فَأَنْتَ بِمَكَانَ الأَبِ وَالْعَمُ !

وَتُعَجُّبُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ وَاللَّهُ زَيْد :

ـ يَا زَيْدُ ، أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى أَهْلِكَ وَقُومِكَ ؟ ا

# الكي الواليا الوم الالكي الوالة الواليا الوما

فَقَالَ زَيْدٌ :

بانى قد رأيت من هذا الرجل شيئا ، وما أنا بالذى أفارقه أبدا ! وقرح الرسول على بهذا الموقف فرحا شديدا ، ففد كان يحب بقاء ريد معه ، وخرج الرسول على إلى الماؤونادى بأعلى صورته :

بأعلى صوته: \_اشهدُوا أَنَّ زَيْدًا ابْني ، يرتُني وأرثُهُ ! ح الله يعرف بين النَّاس بز

بتكرية الدالعا لقصا الباكرية الدالة الكالقة 19

كَانَ هَذَا الْمَوْقِفُ قَبْلَ بَعْثِ مُحَمَّد عَلِي بِالإسلامِ ، فَلَمَّا بُعثُ مُحَمَّد عَلِي بِالإسلامِ ، فَلَمَّا بُعثُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ بِالإسلامِ اتّبَعَهُ زَيْدٌ ، فَازْدَادَ النّبِي عَلَيْهِ لَهُ حَبًّا وَتَقَديرًا .

وأَرَاد الرُسُولُ عَلَى أَنْ يُكَافِئ زَيْدَ بْن حَارِثَة ويَرفَع مَكَانَتهُ فَخَطَب لَهُ ابْنة عَمَّتِه زَيْنَب بِنْت جَحْش ، الْفَعَاة الْهَاسَمِيَّةُ الْحَسَنَاء .

وذُهُ بِ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى بَيْتَ عَمْتِهُ وَقَالَ لَزَيْنَبِ : - لَقَدُ اخْتَرْتُ لَكِ زَيْدًا زَوْجًا . وَكَانَتُ زَيْنَبُ غَيْر راضِيةً عَنْ هَذَا الزَّوَاجِ فَقَالَتَ :

> - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أَرْضَاهُ لِنَفْسِي . وقَالَ أُخُومًا عَبَّدُ اللَّهِ .

-يا رسُول الله ، كيف يتروَّجُ ريدُ بنُ حارِثة ، من سيدة بنات قُريش ؟!

فقال الرُّسُولُ عِنْ الرَّينب :

ــإنَّى قَدُّ رَضِيتُهُ لَكَ .

وشعرت زينب بالحرن والألم ، وظلت تراجع الرَّسُول على



وتَزُوَّجَتُ زَيِّنبُ بِنْتُ جَحْشِ فِي آخرِ الأُمْرِ وَهِي الْفَسَّاةُ الْهَاشِمِيَّةُ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنِّسَبِ مِنْ زَيْدٍ بِن حَارِثَةً ، الذي كَانَ يَخْدُمُ الرُّسُولَ عَلَيْكُ ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُوله ، برغم مَا كَانَتُ تُعَانيه مِنْ بُغُضِ لِهَا الزُّواجِ . وسَارت الْحَيَاةُ بِينَ الرُّوجِينِ فِي اتَّجَاهِ غَيْرِ صَحِيحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَدْ كَانَتُ زِيْنَبُ لا تُحبُّ زِيْدًا ، وحَاوِلَ هُوَ أَنْ يَتَقَرِّبَ إِلَيْهَا وَيُتَأَلُّفَ قُلْبُهَا وَلَكُنَّ دُونَ جَدُونَ ، فقد كرهت عشرته . وأَحَسُّ زَيْدٌ بِذَلِكَ ، فَذَهَبُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : - يَا رَسُولَ اللَّه ، إِنَّ زَيْنَبَ تُغْلَظُ لِي فِي الْقَوْلِ ، وتَتَعَالَى عَلَىُّ بِنُسِبِهَا ، وَبِأَنُّهَا سِيُّدَةُ نِسَاءِ قُرِيْش .

وَأَضَافَ زَيْدٌ قَائِلاً :

- رقد عقدات العرم على فراقها . وتصعه الرَّسُولُ على بالتّريّث والصحة الرَّسُولُ على بالتّريّث والصبر ، عسى أنْ تتغير الظُروف وقال له :

ــ أَمْسِكُ عَلَيْكُ رَوْجِكُ وَاتَّنِي اللَّهُ !

والْتَزَمَ زَيْدٌ بِنَصِيحَةِ الرُّسُولِ عَنَّ ، وأَرْخَى حِبَالَ الصِّبُر عن

آخرِها ،لَكُنْهُ عَاد يَشْكُو إِلَى الرَّسُولِ ﷺ اسْتِحالَة الْعَشْرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زُوْجَتِهِ .

وهى تلك الأثباء نزل الوحى على رسول الله على ، يُخبره أن يتزوَّج بريْب بنت جحش بعد القضاء عدّتها ، وذلك لحكمة سماوية عالية ، فقد شاء الله أن يُبطل عادة التّبنى . وكتم الرّسول علية الأمر في نفسه ، ولم يُخبر به



أحداً مِن المُسلمين ، خشية أن يتقول عليه أحد ويقول . - كَيف تزوع مُحمد مُطلقة ابنه ، وقد حرام أن يتروع الأب مُطلقة ابنه ، وقد حرام أن يتروع الأب مُطلقة ابنه ؟

أَوْ يَقُولَ الْمُنافِقُونَ

ــإِنَّ مُحمَّدًا كَان يتمنّى الزَّراج مِنْ مُطلَّقته ...

ولمَّا كَتم الرَّسُولُ عَلَيْهُ هذا الأمْر ، وَحَشى من أسنة المُنافقين والمُشركين ، أنزل الله (تعالى) عينه قوله (عرّ وجن)

﴿ وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْهُمْتَ عَلَيْهُ أَمْسِكُ مَا اللَّهُ مُسِدِيهِ عَلَيْتُ زُوجِكُ واتَّق اللَّهُ وتُخْفى فى نفسك ما اللَّهُ مُسِدِيه وتخشى الناس واللهُ أحق أَنْ تحشاهُ فلمَا قضى زيدٌ منها وطرا زوحُاكها لكى لا يكون على المؤمنين حرح فى أرواح أدعبائهم إدا قصوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولاً ﴾

[سورة الأحزاب : ٣٧]

ولمّا نرلت هذه الآية قال رسُولُ الله على :

## الالكالوالدالوكاالاكالوالدالوالدالوكا

\_فَقَالُ زَيْدٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ !

فَأَرْسُلَ الرُّسُولُ عَنِكَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ رَقَالَ لَهُ :

\_اْذْكُرْهَا عَلَىٰ يَا زَيْدُ .

فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَنَّى أَتَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا:

\_ يَا زَيْنَبُ ، أَرْسُلَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ يَدْكُرُك .

ثُمُّ تلا عَلَيْهَا مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِشَأْنِهَا ..



وَتَمُّ الزُّوَاجُ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمُسَلَمُونَ فِيهِ شَيْعًا ، عَيْرَ أَنَّ الْمُسَلَمُونَ فِيهِ شَيْعًا ، عَيْرَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذَهِ الْفُرْصَةَ ، وَرَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ : الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :

- كَيْفُ يَتَزَرَّجُ مُحَمَّدُ امْرَأَةُ أَبِيهِ ؟ وَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) قَرْلَهُ :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدُ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمًا ﴾

[عورة الأحزاب: ١٠]

فَسرَدُ اللّهُ عَلَى مَسزَاعِمِ الْمُنَافِقِينَ ، فَسزَيدٌ لَيْسَ ابْنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَسزَيدٌ لَيْسَ ابْنَ مُحَمّد عَلَيْهُ حَتَّى تُحَرَّمَ عَلَيْهِ زُوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَبَنَاهُ وَيَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِهِ ، ثُمُ حَرَّمَ اللّهُ النّبَنَى .

وشعرت ربنب بالإعزاز والتقدير بهذا الزواج الدى لزل من السماء ، فكانت تحمد الله على ذلك ، وتشعر أن الله كافأها بالزواج من سيد المرسلين على بسبب طاعتها لأمر الله ورسوله وقبولها الزواج من زيد بن حارثة برغم بعضها له وكراهيتها له ...

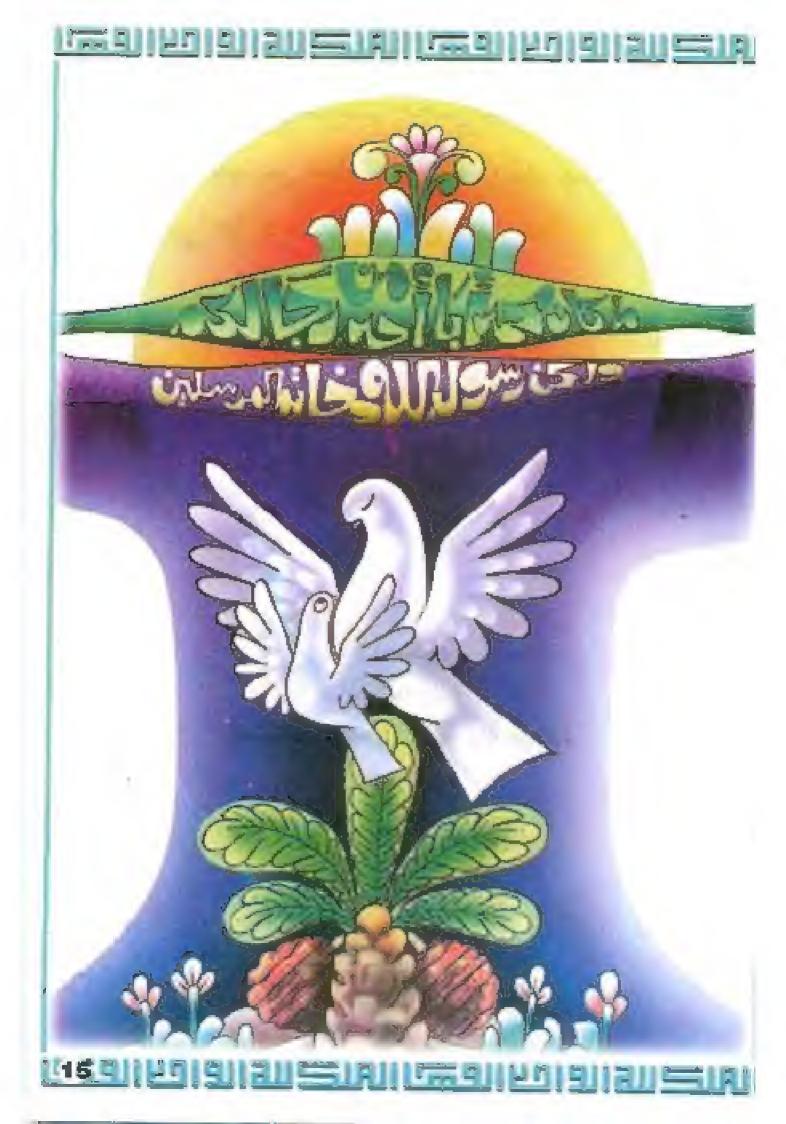

وَمَا إِنْ دَحَلَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بَيْتَ الرَّسُولِ عَلَى حَتَّى تَبَوَّاتُ مَكَانَتُهَا بَيْنَ نِسَاءِ النَّبِي عَلَى ، وَكَانَ لَهَا دُورٌ مُهِم في حَيَاةِ النَّبِي عَلَى ا

> (تَمُّتْ) الكتابالقادم زينب بنت جعش (٢) الكريمة الجواده

> > رقرالإيناج : ۲۰۰۱/۱۹۹۵ و ۲۰۰۱/۱۹۹۸ الترليم الترلق علام ۱۸۹۸ و ۲۲۲ (۱۹۹۸